





وقد استُقمرَّتْ هذه الْمَأْسَاةُ تَتَكَرَّرُ لِعِدَّةِ سَنُواتٍ ، حتَّى نفِدَ صَبْرُ الْغُرابِ وزَوْجَتِه ، وهُما

عاجرًان عنْ حماية صبغارهما ..

ودات يوم قالت زوجة الْغراب لِزَوجها:

لَّ ـ لقدْ تَعِبُّتُ مِنْ وَضْعَ الْبَيْضَ والرُّقادِ فَوْقَهُ ، حتَّى تَخْرُجَ صغَارُنا لِلنُّورِ ، فَيَنْقَضَّ علَيْهَا ذَلِكَ الثُّعْبانُ ويَلْتَهِمَهَا دُونَ أَنْ نَسْتَطيعَ مَنْعَهُ ..

فقالَ الْغُرابُ في تأثّر حَزين :

- أَنَا لَا أَسْتَطِيعُ قَتْلُ ذَلِكَ النَّعْبِانِ اللَّئِيمِ ، ولَا أَنْتِ ، ولكنْ لابُدُّ أَنْ نُفَكِّرَ في حِيلَةٍ لحماِيَةٍ أَوْلادِنَا ..





- سوْفَ تَرَيْنَ .. لَقَدْ قَرُبَتْ حَيَاةً ذلك الْعَدُو عَلَى الانْتِهاءِ . وفي ذلك الْيَوْمِ أَقْبِلَتْ مَجْمُوعَةً مِنْ تُجَارِ الْجُواهِرِ إِلَى الْمِنْطَقَةِ ، ونَزَلُوا بِالْقُرْبِ مِنَ الشَّجَرةِ التي يُعَشِّسُ فيها الْعُرابُ وزَوْجَتُه ، حتى يَسْتَريحوا ويَتَناوَلُوا طَعَامَهُمْ ..









THAT THE





وذاتَ يَوْم أَحْضَرَ الْمَلِكُ مِنْ إِحْدَى رِحْلاتِهِ أَسْمَاكًا مُلُونَةً رَائِعَةَ الْمَنْظُرِ ، وأطْلقَها في الْبُحَيْرَةِ ، ثم قالَ لأَوْلاَدِهِ . ﴿ ﴿ الْمُ - لقَدْ وضَعْتُ سَمَكًا مُلُوَّنًا في الْبُحَيْرَةِ ، فَاذْهَبُوا لِتَتَفَرُّجُوا علَيْهِ ، ثمَّ عُودُوا لِتَقُولُوا لِي رَأْيِكُمْ فِيهِ .. وذهبَ الأَوْلادُ لرُؤْيَةِ السِّمَكِ الْمُلُونُ ، لكنَّهُمْ فُوحِتُوا برُؤْيَةِ سُلُحْفَاةٍ مائِيَّةٍ كَبِيرةٍ على ضَفَّةِ الْبُحَيْرَةِ ، ولمْ يكُونُوا قَدْ رَأَوْا سُلُحْفَاةً مائِيَّةً مِنْ قَبْلُ ، فَظَنُّوها وحْشَا مُفْتَرسًا ، ولِذلكَ أَخَذُوا يَصِرُخُونَ في فَزَع وأسرَعوا إلى والدِهمْ ، فقالُوا لهُ : ـ لَمْ نَتَمكَّنْ مِنْ رُؤيَّةِ السُّمَكِي الْمُلُوِّنِ ، لأَنَّنَا رأَيْنَا وَحُشًّا ﴿ وَالْمُلُوِّ } ضخْمًا يقْطَعُ علَيْنَا الطَّريقَ إِلَى الْبُحَيْرَةِ ..

فتَعَجَّبَ الْملِكُ مِمَّا سَمِعَ حتى بَعْدَ أَنْ وَصَفُوا لَهُ ذَلَكَ الْوَحْشَ، لأَنَّهُ هِوَ أَيْضًا لَمْ يكُنْ قَدْ رَأَى سُلَحُفَاةً بَحْرِيَّةً مِنْ قَبْلُ ، أَوْ سَمِعَ عَنْها ، ولِذَلِكَ أَمَر حُرَّاسَهُ بِمُحَاصَرَةِ الْبُحَيْرَةِ وَالْقَبْضِ عَلَى ذَلِكَ الْوَحْشِ الرَّهِيبِ ..

وبِقُلُوبٍ فَرَعَةٍ تمكَّنَ الْحُرُّاسُ \_ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا قَدْ رَأَوْا سُلُحُفَاةً مِنْ قَبْلُ \_ مِنْ مُحَاصِرةِ الْوَحْشِ الرَّهيبِ ، واصْطيادِهِ فَي شَيكَة ، ثم حَمَلُوهُ إلى دَاخِلِ الْقَصْرُ ، ووَضَعُوهُ أَمَامَ الْمَلِكِ ..



وجمَعَ الْمَلِكُ أَعُوانَهُ ومُسْتَشَارِيهِ ؛ لِيَأْخُذَ رَأْيَهُمْ فِيمَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِذَلِكَ الْوَحْشِ الرَّهِيبِ ، فأَشَارُوا علَيْهِ بِقَتْلِهِ ، حتى يَتَخلَّصُوا مِنْ شَرِّهِ ..

وأَصنْدَرَ الْمَلِكُ أَمْرَهُ إِلَى رَئيسِ الْحُرَّاسِ بِقَتْلِ السَّلَحْفَاةِ فَى الْحَال ، فَردَّ علَيْهِ رئيسُ الْحُرَّاسَ قَائِلاً :

- ولَكنَّ ذلكَ الوَحْشَ الرَّهِيبَ يَرْتَدِى دِرْعًا ضَخْمةً حَصينَةً ،

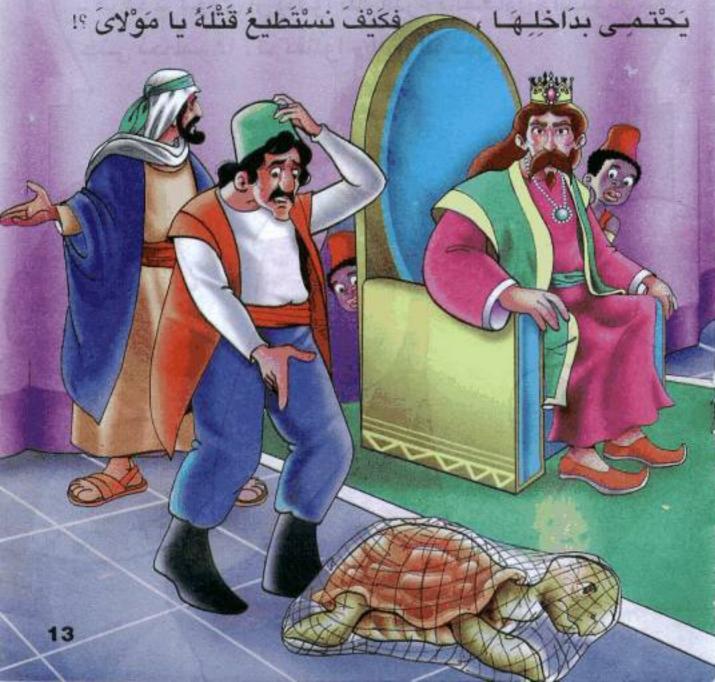



وكانَتِ السُّلَحُفَاةُ تُنْصِتُ إِلَى أَفْكارِهِمُ الرَّهِيبَةِ مَرْعُوبَةً ، لَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطَعْ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا لإِنْقادِ نَفْسِها ...

لَكِنَّهَا لَمْ تَسْتَطَعْ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا لإِنْقادِ نَفْسِها ...

أَخِيرًا تَكَلَّمَ أَحَدُ الأَعُوانِ \_ وكانَ يَخَافُ الْمِياهَ \_ فقالَ :

مِنْ رَأْيِي يا مَوْلاَىَ أَنْ نَرْمَىَ هَذَا الْوَحْشَ فَي الْبُحَيْرَةِ ، حَيْثُ يَغْرَقُ ذَلِكَ الْوَحْشُ مَاؤُهَا فِي اتَّجَاهِ النَّهْرِ ، بِذَلِكَ يَغْرَقُ ذَلِكَ الْوَحْشُ



